

الاتك الدائدانيا للحمال الاكالدانيا الدع

كَانَتِ السَّيِّدَةُ زَيْنَبُ بِنَتُ جَحْسِ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُو

- لَيْسَ مِنْكُنُ امْرَأَةٌ إِلا زَرَجَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ أَهُلُها ، أَمَّا أَنَّا فَزَوَّجَنِي اللهُ مِنْ فَوْقِ سَبِعِ سَمَاوَاتٍ ! أَنَا فَزَوَّجَنِي اللهُ مِنْ فَوْقِ سَبِعِ سَمَاوَاتٍ ! وتَتَلُو عَلَيْهِنَ قَوْلُهُ (تَعَالَى) :

وْ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوْجُنَاكَهَا لِكَى لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِينَاتِهِمْ إِذَا قَضَوا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴾ [سورة الأحزاب: ٣٧]

فَمَنْ تَكُونُ رَيْنَبُ بِنْنَ جَحْشِ الّتِي أَمِرَ اللّهُ (تَعَالَى)

رَسُولَهُ عَلَيْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَها ؟ وَمَا الْحَكْمَةُ مِنْ هَذَا الزُّواجِ ؟

كَالْتَ زَيْنَبُ بِنْتَ جَحْشِ تَنتَمَى لأسرة عَربية عَريقة ، فهي من بني أسد بن خُريمة المُصري ، كَمَا أَنْها بِنْتُ عَمَة الرسُول عَلَيْ ، أُمُها وأميمة بنت عبد المُطلب، وكَانَت فَتَاة جميلة شريفة الحسب ، كما عُرفت بالتَّقُوى والورع ، واتباع الرَّسُول عَلَيْ .

## فتعالم الأهالي المتعالي المالا الوالي الوالي الوسي

زُوجُهَا الرَّسُولُ عَلَى مِنْ زَيْدِ بَنِ حَارِثَةَ ، وَكَانَ هَذَا الزَّواجُ المُرَّعَةِ ، وَكَانَ هَذَا الزَّواجُ المحكَّمة ، لَكِنَّ الْعَلَاقَةَ الزُّوجِيَّةَ لَمْ يُكْتَبُ لَهَا النَّجَاحُ ، وَكَانَ ذَلكَ بسبب عُدم التَّواقَيْ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، فَتَمَّ الطَّلاقُ ، وكَانَ ذَلكَ لِحَكْمة أَيْضًا ، سُرْعَانَ مَا أَظُهرها اللَّهُ للنَّاسِ جميعًا .

وَقُبْلُ أَنْ نَتَحَدُّتُ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْش وَزُواجِهَا مِنْ

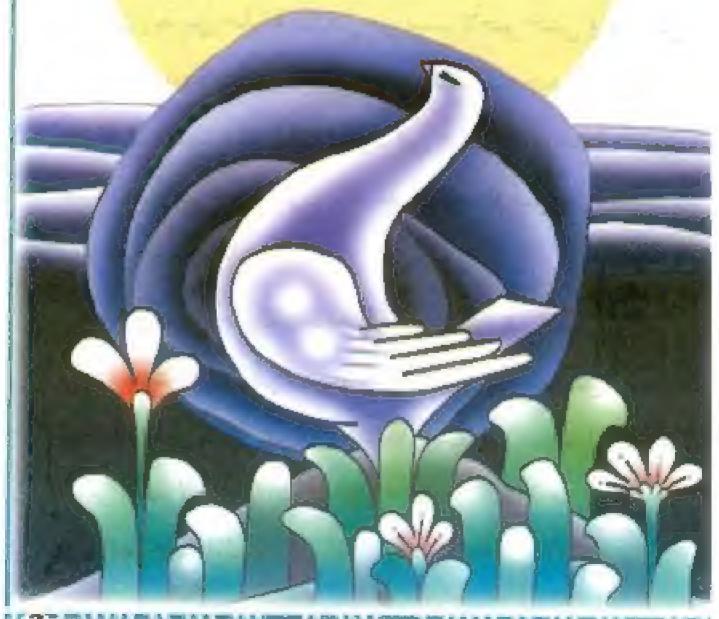

الرسول عَلَى ، يجبُ أَنْ نُلمَ بِالظُّرُوفِ الَّتِي تَمَّ فِيهَا الزُّواجُ مِنْ زَيْدِ بِنِ حَارِثَةَ ثُمَّ الطَّلاقُ مِنْهُ بَعْدَ مُدَّةً وَجِيزَةً .

كَانَتُ أَسُّهُ فِي زِيَارَةً لِأَهْلِهَا وَمَعَهَا طَفْلُهَا الصَّغِيرُ زَيْد ، إِذَ كَانَتُ أَمَّهُ فِي زِيَارَةً لِأَهْلِهَا وَمَعَهَا طَفْلُهَا الصَّغِيرُ زَيْد ، إِذَ كَانَتُ أَمَّهُ فِي زِيَارَةً لِأَهْلِهَا وَمَعَهَا طَفْلُهَا الصَّغِيرُ زَيْد ، إِذَ أَغَارَ بَعْضُ قُطَاعِ الطُّرُقِ عَلَى الأَمْ وَآبِنِهَا ، وَتَمَكَّنُوا مِنْ أَغَارَ بَعْضُ الطَّفْلِ ، ثُمْ بَاعُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُوقَ الرَّقِيق .

وظل زيد بن حارثة بخدم الرسول على في حب وتفان ، وكان بحترمه ويوقره ، ويرى أن النبي على شخص متميز ومختلف عن سائر الرجال ، فلما بعث الله محمدا على إلى الناس رسولا ، آمن زيد به على الفور ، فكان من أوائل من دخلوا في دين الله .

## الكالواطالوكا الالكالواطالوها

رفى أحد مواسم التحج ، علم أهل زيد بن حارثة ، أنْ ابْنهُمْ مَا زَالَ حياً ، وأنّه عند محمّد بن عبد الله ، فذَهبُرا إليه وقالُوا :

- يَا بَن عَسِد الْمُطلب ، يا بَن سَيِد قَوْمِه ، أَنْتُمْ أَهْلُ حَرَمٍ ، تَفُكُونَ الْعَانِي الدِّلِيل ، وتطعمون الأسير ، وقد مناك في ولدنا ، فامنن علينا ، وأحسن في فدائه !



لتكرية الواطالقكا التلكينة الواطالونة

فقال لهم على

ا دُعُوا زَيْدًا ، وَخَيْرُوهُ ، فَإِنْ اخْنَارَكُمْ فَهُو لَكُمْ بِغَيْرِ فِدَاءٍ . . وَإِنْ اخْنَارَكُمْ فَهُو لَكُمْ بِغَيْرِ فِدَاءٍ . . وَإِنْ اخْنَارَنِي ، فَوَاللّهِ مَا أَنَا بِاللّهِ وَأَنْدِي أَخْنَارُ عَلَى مَنِ اخْنَارِنِي قِدَاءً . فَانْفَرْجَتُ أَسَارِيرُ الْقُورُم وَقَالُوا :

ــ مَا أَجْمَلُ قُولُكَ ، لَقَدْ أَنْصَفْتَنَا وَزِيَادَة .

وَدُعَا الرَّسُولُ عَلَى إِيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، وَأَخْبَرَهُ بِالأَمْرِ ، ثُمُّ تُرَكَ لَهُ حُرِيَّة الاَحْتِيَارِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَبْقَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، وَإِمَّا أَنْ يَبْقَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، وَإِمَّا أَنْ يَبْقَى مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَعْ أَهْلِهُ ،

وَدَمَعَتْ عَيْنَا زَيْد بْنِ حَارِثَةَ وَهُوَ يُرَى أَهْلَهُ لِأُولِ مَرْةٍ ، وَاحْتَضَنَ وَالِدَهُ وَعَمَّهُ وَإِخْوَتَهُ ، لَكِنَّهُ فَاجَأَ النَّاسَ بِقُولِهِ :

- وَ اللَّهِ ، مَا أَنَا بِالَّذِي يُفَضَّلُ عَلَيْكَ أَحَدًا يَا سَيِّدِي ، فَأَنْتَ بِمَكَانِ الأَبِ وَالْعَمُ !

وتَعَجُّبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ وَالدُّ زَيْدِ :

ـ يَا زَيْدُ ، أَتَخْتَارُ الْعُبُودِيَّةَ عَلَى أَهْلِكَ وَقَوْمِكَ ؟ ا

فَقَالَ زَيْدٌ :

باغلى صَوْته :

-اشهدُوا أَنَّ زَيْدًا ابْني ، يَرِثُني وَأُرِثُهُ ! ح زيد في حارثة يعرف بين النَّاس بزيد

بتكيية الدامع العصاليات الدالوامع العدين

# اللك للدالوات المتعالي المتعالي المتعالي المتعالي المتعالي المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم المتعالم

كَانَ هَذَا الْمَوْقِفُ قَبْلَ بَعْثَ مُحَمَّد عَلَيْهِ بِالإِسْلامِ ، فَلَمَّا بُعثُ مُحَمَّد عَلَيْهُ بِالإِسْلامِ انْبَعَهُ زَيْدٌ ، فَازْدَادَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَهُ بُعثُ مُحَمَّد عَلَيْهِ بِالإِسْلامِ انْبَعَهُ زَيْدٌ ، فَازْدَادَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ لَهُ حَبًّا وَتَقَديرًا .

وأَرَادُ الرُّسُولُ عَلَيْهُ أَنْ يُكَافِئَ زَيْدَ بَنْ حَارِثُةَ وَيُرْفَعَ مَكَانَتَهُ فَخَطَبُ لَهُ ابْنَةَ عَمَّتِه زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش ، الْفَعَاةَ الْهَاسَمِيَّةُ الْحَسَنَاء .

وذَهَب الرَّسُولُ عَلَيْهِ إِلَى بَيْتَ عَمَّتِهِ وَقَالَ لَرَيِّنَبِ : - لَقَد اخْتَرْتُ لَكِ زَيْدًا زَوْجًا ، وَكَانَتُ زَيْنَبُ عَيْرُ رَاضِيَةٍ عَنْ هَذَا الزَّوَاجِ فَقَالَتَ :

> - يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لا أَرْضَاهُ لِنَفْسَى . وقَالَ أَخُومًا عَبْدُ اللَّهِ :

\_يا رَسُولَ اللّه ، كَيْف يَتْرُوْجُ رَيْدُ بْنُ حَارِثَةً ، مِنْ سَيْدَة بَنَاتَ قُرَيْشِ ؟!

فَقَالَ الرُّسُولُ ﷺ لِزيسَب :

\_إِنِّي قَدْ رَضِيتُهُ لَك .

وشعرت زينب بالحرز والألم ، وظلت تراجع الرسول علا



وَتَزَوَّجَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ فِي آخِرِ الأَمْرِ وَهِي الْفَتَاةُ الْهَاشِمِيَةُ ذَاتُ الْحَسَبِ وَالنَّسَبِ مِنْ زَيْدِ بِنِ حَارِثَةَ ، الَّذِي الْهَاشِمِيَةُ ذَاتُ الْحَسَبِ وَالنَّسَبِ مِنْ زَيْدِ بِنِ حَارِثَةَ ، الَّذِي كَانُ يَخْدُمُ الرَّسُولَ عَلَيْ ، وَامْتَثَلَتْ زَيْنَبُ لَأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، كَانُ يَخْدُمُ الرَّسُولَ عَلَيْ ، وَامْتَثَلَتْ زَيْنَبُ لَأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَامْتَثَلَتْ زَيْنَبُ لَا الزُواجِ . وَسَارَت بِرَغْمِ مَا كَانَت تُعَانِيهِ مِنْ بُغْضِ لِهَذَا الزُواجِ . وَسَارَت الْحَبَاةُ بَيْنَ الزُوجَبِينِ فِي اتّجَاهِ غَيْرِ صَحَيْحٍ مُنْذُ الْبِدَايَة ، فَقَدُ الْحَبَاةُ بَيْنَ الزُوجَبِينِ فِي اتّجَاهِ غَيْرِ صَحَيْحٍ مُنْذُ الْبِدَايَة ، فَقَدُ كَانَت وَيُعْبَ الزَّوجِبُ زَيْدًا ، وُحَاوِلَ هُو آنُ يَتَقَرُبَ إِلَيْهَا كَانَت وَيَعْبَ إِلَيْهَا وَلَكُنْ دُونَ جَدُوى ، فَقَدْ كَرِهَتُ عِشْرَتَهُ .

وأَحَسَّ زَيْدٌ بِذَلِكَ ، فَذَهَبَ إِلَى الرَّسُولِ عَلَى وَقَالَ لَهُ : - يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ زَيْنَبَ تُغْلِظُ لِى فِي الْقُولِ ، وتَتَعَالَى عَلَى بِي الْقُولِ ، وتَتَعَالَى عَلَى بِنَسْبِهَا ، وَبِأَنَّهَا سَيُدَةُ نِسَاءِ فُرِيْشٍ .

وأَضَافَ زَيْدٌ قَائِلاً :

- وقد عقدات العرم على فراقها . ونصحه الرَّسُولُ على بالتَّريَّتُ وَقَالَ لَهُ : بِالتَّريَّتُ وَقَالَ لَهُ :

\_أَمْسِكُ عَلَيْكُ زُوجِكُ وَاتُّقِ اللَّهُ !

والْتَزَمَ زَيْدٌ بِنَصِيحَةِ الرُّسُولِ عَن اللَّهِ ، وأَرْخي حبَّالَ الصَّبْر عن

آخرِها ،لَكُنْهُ عَاد يشكُو إِلَى الرِّسُولِ ﷺ اسْتِحالَةَ الْعَشْرَةِ بينه وبين زوجته

وفى تلك الأثناء نزل الوحى على رسول الله على ، يحبره أن يتزوّج بريب بنت جعش بعد القضاء عداتها ، وذلك لحكمة سماوية عالية ، فقد شاء الله أذ ينطل عادة التبنى . وكتم الرّسُولُ على هذا الأمر في نفسه ، ولم يحبر به



أحدًا من المسلمين ، خنية أن يتقول عليه أحد ويقول . - كَيف تزور محمد مطلقة ابنه ، وقد حرم أن يتزور الأب مطلقة ابنه ، وقد حرم أن يتزور الأب مطلقة ابنه ؟

أَوْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ

سإنَّ مُحمَّدًا كَان يَتمنَّى الزَّواج من مُطلَّقته ...

ولمَّا كنتم الرُّسُولُ ﷺ هذا الأمر ، وحستى من أسمة المُسافقين والمُشركين ، أشرل اللهُ (تعالى) عبيَّه قولُهُ (عرُّ وحن)

﴿ وإِذْ نَقُولُ لَلَدى أَنْعِمِ اللّهُ عليْهِ وَأَنْعِمُت عليْهِ أَمسكُ عليْهِ أَمسكُ عليْهِ أَمسكُ عليْهِ عليْهِ عليْهِ عليْهِ عليْهِ عليْهِ عليْهِ عليْهُ وَتُخْفى فى مفسك ما اللّه مُسديه وتخشى النّاسَ واللّهُ أَحقُ أَنَ تَحْشاهُ فلمَا قصى زيْدٌ منها وطرا زوّحاكها لكى لا يكون على الْمؤمنين حرح فى أرواح أدْعيائهم إدا قصوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولاً ﴾

[سورة الأحراب: ٣٧]

ولما نرلت هذه الآية قال رسول الله على :

## الالكالواللا القطا الالكالواللا الوقا

\_فَقَالَ زَيْدٌ : أَنَّا يَا رَسُولَ اللَّه !

فَأَرْسُلَ الرُّسُولُ عَلَيْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ لَهُ :

\_اْذْكُرْهَا عَلَىَّ يَا زَيْدُ .

فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَنَّى أَتَى زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ فَقَالَ لَهَا:

\_ يَا زَيْنَبُ ، أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَذْكُرُك .

ثُمَّ ثلا عَلَيْهَا مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ (تَعَالَى) بِشَأْنِهَا ..



التكالة الأالا يقصالنا كالوالواللا إلاس

وَتَمُّ الزُّوَاجُ بِأَمْرِ مِنَ اللَّهِ ، وَلَمْ يَجِدِ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ شَيْئًا ، غَيْرَ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ انْتَهَزُوا هَذِهِ الْفُرْصَةَ ، ورَاحُوا يَطْعَنُونَ فِي الرَّسُولُ تَلِيَّةً وَيَقُولُونَ :

> - كَيْفَ يَتَزَرَّجُ مُحَمَّدٌ امْرَأَةَ أَبِيهِ ؟ وَأَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) قَوْلَهُ :

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَيَا أَحَدُ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَخَاتُمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلُّ شَيْء عَلِيمًا ﴾

[سورة الأحزاب: ١٠]

فَسرَدُ اللّهُ عَلَى مُسزَاعِمِ الْمُنَافِقِينَ ، فَسزَيدٌ لَيْسَ ابْنَ مُحَمّد عَلَيْهُ حَتَى تُحَرَّمَ عَلَيْه زَوْجَتُهُ ، وَلَكِنَّهُ عَلَيْه كَانَ يَتَبَنَاهُ وَيَحْمُدُ عَلَيْهُ وَوْجَتُهُ ، وَلَكِنَّهُ عَلَيْه كَانَ يَتَبَنَاهُ وَيَنْسُبُهُ إِلَى نَفْسه ، ثُمُ حَرَّمُ اللّهُ التّبَنَى .

وشعرت زينب بالإعزاز والتُقدير بهذا الزُواج الذي نزل من السّماء ، فكانت تحمد الله على ذلك ، وتشعر أن الله كافأها بالزُواج من سيد المرسلين على بسبب طاعتها لأمر الله ورسوله وقبولها الزواج من زيد بن حارثة برغم بعضها له وكراهيتها له .

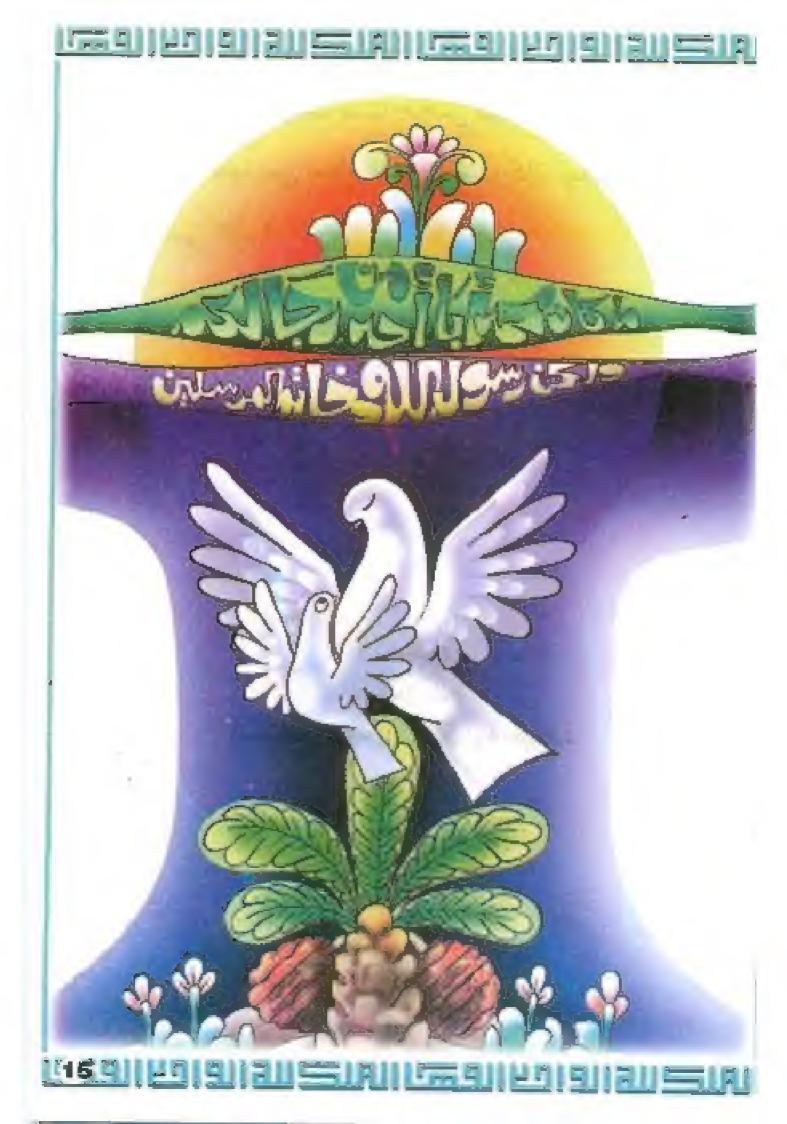

وَمَا إِنْ دَخَلْتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بَيْتَ الرَّسُولِ عَلَيْهُ حَتَّى تَبُواْتُ مَكَانَ لَهَا دُورٌ مُهِم في تَبُواْتُ مَكَانَتُهَا بَيْنَ نِسَاءِ النّبِي عَلِي ، وَكَانَ لَهَا دُورٌ مُهِم في حَيَاةِ النّبِي عَلِيهِ النّبِي عَلِيهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(تُمَّتْ) الكتابالقادم زينببنتجحش(٢) الكريمة الجواده

رقم الإيماع : ١/١٥٩٤٨ - ٢٠٠ ٩٧٧ - ٩٩٧٠